# بَهْجَةُ الْقُلُوبِ

# أَرْبَعُونَ حَدِيثًا مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

رَاجَعَهُ وَ قَدَّمَ لَهُ

فَضِيلَةُ الشَّيْخِ:

فَضِيلَةُ الشَّيْخِ:

مُصْطَفَى الْعَـــدَوِّيِّ

وَحِيِّد بْن عَبْدِ السُّلَّامِ بَالِيّ

حَفِظَهُمًا اللهُ تَعَالَى

جَمْعُ وَ إِعْدَادُ









🕏 علي محمود تقي علي ، ١٤٤٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أتشاء النشر

على ، على محمود تقي بهجة القلوب : أربعون حديثًا من مكفرات الذنوب. / علي محمود تقي على .- حوطة مدير ، ٢٤٤٠هـ

٥١ ص ؛ ..سم

ردمك: ۱۰۱۰۱-۳-۳۰۳۰۲۸۸

 ١- المعاصى و الذنوب ٢- الوعظ و الارشاد ٣- الحديث - شرح أ العنوان

ديوي ۲۱۳ (۱٤٤٠/۸۱۷۰

رقم الإيداع: ١٤٤٠/٨١٧٥ رفمك: ١١٥٠-٣٠٠، ٩٧٨

الطَّبْعَةُ الْأَوْلَى ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م





### صُورَةُ تَقْدِيمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ :

مصطفى العدوي . حَفِظَهُ الله تَعَالَى .

|                                             | a.P.                          | 1 - 1                        |           |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| ~~~                                         |                               | م لله لمحمه لم<br>تقريم      |           |  |
| ا و بعد                                     | مام کل رول                    | العملاة وال                  | الحماله و |  |
| مرح کم مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب م |                               |                              |           |  |
|                                             | يۇب رانىظا يا                 |                              |           |  |
| سا رمکفرات لذنوب<br>ریسیم) وا جرها          | اربعور جديثاخ<br>الصحصر (الخا |                              |           |  |
| No 3 aige as l                              | ا رس طر                       | أعا له اهد                   | وفدرا و   |  |
| md _                                        |                               | ب که ۱لام<br>مهل الکهرعلی ما |           |  |
| god riele / Mark                            | ب لعالمير                     | - w/bl,                      |           |  |
|                                             | j.                            |                              |           |  |
| ~                                           |                               |                              |           |  |



www.alukah.net



بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

#### صُورَةُ تَقْدِيمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ :

وحيد بن عبد السلام بالي . خَفِظَهُ الله تَعَانَى .







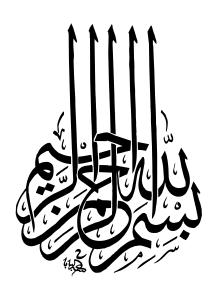

## وَبِهِ ثِقَتِکِ

رَبِّ يَسِرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ



أَحْمَدُكَ رَبِي وَأَشْكُرُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، حَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ أَجَمْعِيْنَ .. أَمَّا بَعْدُ..

#### ً بَهْجَمِّ الْقُلُوبِ ، ٱرْبَعُونَ حَدِيثًا مِنْ مُكَفِرَاتِ الدُّنُوبِ ".

هَذَا ، وَاللّهَ أَرْجُو أَنْ يَنفَعَ بِهَا كَاتِبِهَا وَقَارِئِهَا وَسَامِعِهَا وَمَنْ أَعَانَ عَلَى نَشْرِهَا ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ قَوْلًا وَمِقْعَلًا ، اللّهُمَّ عَلّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَإِنْفَعْنَا بِمَا عَلّمْتَنَا ، واجْعَلنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

وَبِاللَّهِ حَوْلِي ، وَبِهِ ثِقَتِي .

وَكَتَبَهُ مُحِبِّ الدِّينِ عَلِيّ بِنِ مَحْمُود بِنِ تَقِيّ حَوْطَةُ سُدِيرٍ ، صَبِيحَةُ ٱلْأَحَدِ ٢٧ مُحَرَّم ١٤٤٠هـ



الجامع المُسْنَدُ الصَّحِيعُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُنَيهِ وَأَيَّامِهِ، لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ البُخارِيِّ – رَجْهُ الله – (١٩٤ – ٢٥٦ه )، طَبْعَةُ دَارِ السَلَامِ لِلنَّشْرِ، بإِشْرَافِ وَمُرَاجِعَةِ ، فَضِيلَة الشَّيْخِ / صَالِحُ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ مُحَمَّدٍ بِنِ البُخارِيِّ – رَجْهُ الله الشَّيْخِ — عَنِفَهُ الله وَلَى ( مُحَرَّمِ ١٤٢٠هـ – إِبْرِيل ١٩٩٩ م)، وَهْيَ نُسْحَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَى النَّسْحَةِ المِطْبُوعَةِ عَلَى هَامِشِ وَتُعْرَادِي ، طَبْعَةُ بُولاقٍ فِي ١٣ مُجَلَدًا ، سَنَةُ ١٣٠١هـ ، جُعِلَتْ هَذِهِ النَّسْحَةُ هِيَ الأَصْلُ ، أَمَّا المُقَارَنَةُ فَكَانَتْ بِ :

<sup>\*</sup> النُّسْحَةُ المُصَوَّرَةُ مِنْ اليُونِينيةِ، طَبْعَةُ السُّلطَانِيةِ، حَيْثُ أَنَّهَا تُعَدُّ مِنْ أَدَقِ النُّسَخِ.

<sup>\*</sup> طَبْعَةٌ دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ بِدِمَشْقَ، بِتَحْقِيقِ الدُّكَتُورِ : مُصْطَفَى دِيبْ بَعَا.

<sup>\*</sup> النُّسْحَةُ الهِنْدِيَّةُ طُبِعَتْ أَوَّلُ مَرَّة بِدَهلِي سَنَةُ ١٣٥٧هـ.

٢. المُسْنَدُ الصَّحِيعُ المُحْتَصَرُ مِنْ السُّنَنِ بِنَقْلِ العَدْلِ عَنْ العَدْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي الحُسَيْن مُسْلِمٌ بِنْ الحِجَاجَ القُشْيَرِي النَيْسَابُورِي ، - رَحَهُ الله - (٢٠٦-٢٠٦ هـ) ، طَبْعَةُ دَارِ السَلَامِ لِلتَّشْرِ، بإشْرَافِ وَمُرَاحِعَةِ ، فَضِيلَة الشَّيْخِ / صَالِحُ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ - عَفِظُ الله - الطَّبْعَةُ الأُولَى ( مُحَرَّم ١٤٢٠هـ - إِبْرِيل ١٩٩٩ م )، وَهْيَ نُسْحَةٌ مُقَابَلَةٌ عَلَى الطَّبْعَةُ الْهِنْدِيَّةُ المُنْدِيَّةُ المُنْدِيَّةُ المُنْدِيَّةُ المُنْدِيَّةُ الْمَثْرَفَةُ بِنَ عَبْدِ العَرْبِ الْمُعَلِّي الْمُؤلِ مَرَّةً بِدَهلِي ١٣٤٩هـ ، جُعِلَتْ هَذِهِ النَّسْحَةُ الأَصَلَ ، وَالمُقَارَنَةُ بِ:

<sup>\*</sup> النُّسْحَةُ الاسْتَنْبوليةُ ، طَبْعَةُ العَامِرةُ سَنَةُ ١٣٣٤هـ.

<sup>\*</sup> نُسْحَةُ مُحَمَّدٍ بِنْ فُؤَادٍ عَبْدِ الْبَاقِي.



### الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ، وَأَنْ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنْيَةٍ

#### 

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ مَا عَلْمَ الْمَعْتُ عُمَر بْنَ الْخُطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . (۱) (۱)





١ - رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ ، ح : (١) ، وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، ح : (١٩٠٧/١٥٥) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيّ .

٢- حَدِيثُ أَمِيرٍ المؤمِنينَ عُمَرَ ضَيْجُهُ، ، اسْتَفْتَحتُ بِهِ تَأْسِياً بِأَهلِ العِلْمِ ، حَيثُ كَانُوا يُصَدِّرُونَهُ كُتُبَهُمْ رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعالى .







### الْحَديثُ الثَّانِي مَنْ قَالَ لا إلهَ إلا اللهُ

#### 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْكِمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَالَ :

« مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».(١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : ( ٣٢٩٣) ، رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٢٦٩١/٢٨) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ .

#### الْحَديثُ الثَّالِثُ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ حصحت

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ

« يَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وَأَزِيدُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ، أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَرِاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي ذِرَاعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ مِنْهُ بَاعًا ، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لَقِيتُهُ بِعِثْلِهَا مَعْفِرَةً ». (1)



١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٢٦٨٧/٢٢) .







------- بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثَاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ •------------------





١- ذَكَرْتُ فِي هَذَا البَابِ الصَّلاةَ وَمَا يَتَعَلَقُ كِمَا .

نبخة الألوكة

#### الْحَديثُ الرَّابِعُ إسْبَاغُ الْوَضُــوءُ

#### 

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ مُ اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ عَفَّانَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا:

« مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، حَتَّى تَعْرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، حَتَّى تَعْرُجَ مِنْ تَعْتِ أَظْفَارِهِ ». (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ٣٣ / ٢٤٥ ) .



### الْحَديثُ الخَامِسُ مَنْ تَوَضَأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَصَلَى رَكْعَتَينِ

بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثَاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

#### 

«مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : ( ١٥٩ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٣ / ٢٢٦ ) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ .

#### الْحَديثُ السَّادِسُ مِنْ مُكَفِّرَاتِ الذُّنُوبِ مَا يُقالُ حِينَ يُسْمَعُ الأَذَانُ حصح

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ :

« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَوْلُكُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا ، وَمِحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ».

قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ:

« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ». (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ١٣ / ٣٨٦ ) .



### 

عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه:

« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».(١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ٢٨٢ / ٦٦٦) .



الْحَديثُ الثَّامِنُ

اِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ

بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثَاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ:

«أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ ».

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:

« إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَلَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ». (()



١ - رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ٢٥١ / ٢٥١ ) .





### الْحَديثُ التَّاسِعُ الصَّلَـــوَاتُ الْخَمْسُ

#### 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبُّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

« أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ » .

قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا ، قَالَ :

« فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ». (١)





١- رَوَاهُ البُّحَارِيُّ ، ح: ( ٥٢٨ ) .

## الْحَديثُ العَاشِرُ الْجُمُعَـةُ إلى الجُمُعَـةِ

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهِيّ

« لَا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْخُمُعَةِ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا فُنِينَ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا فُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ». (۱)



١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح: ( ٨٨٣ ) .







### الْحَديثُ الحَادِي عَشَرَ مُوَافَقَدُ تَأْمِيِنِ الْلاَئِكَدِةِ حصحت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ :

« إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: « آمِينَ ». (')



۱- رَوَاهُ الْبُحَّارِيُّ ، ح : ( ۷۸۰ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ۲۲ / ۷۲ ) .





#### الْحَديثُ الثَّانِي عَشَرَ قَوْلُ المصلي اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد

#### 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلَّا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مُالًا :

« إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (۱)





١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح : (٧٩٦) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٧١ / ٤٠٩ ) .



#### الْحَديثُ الثَّالِثُ عَشَرَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ عَقِبَ الصَّلَاَةِ



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ :

« مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ وَثَلاَثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ عَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». (1)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: (١٤٦/ ١٩٥) .

#### الْحَديثُ الرَّابِعَ عَشَرَ الإِكْثَارُ مِنَ النَّوَافِلِ سكح

عَنْ مَعْدَانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ ثَوْبَانَ هُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ هُ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْخُنَّةَ. أَوْ قَالَ : قُلْتُ بِأَحْبِ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ. فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالُةُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ :

« عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ، إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ».

قَالَ : مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي : مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ. (۱)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٢٥/ ٨٨٨) .









#### الْحَديثُ الخَامسَ عَشَرَ الزَّكَاةُ وَ الصَّدَقُـةُ

عَنْ حُذَيْفَةً عَلَيْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ :

أَيُّكُمْ يَخْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ ، قُلْتُ : أَنَا كَمَا قَالَهُ ، قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا جَرَيةٌ ، قُلْتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ..... (١)



١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح: (٥٢٥).











الْحَديثُ السَّادِسَ عَشَرَ صِيَامُ رَمَضَانَ حصحت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ :

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (')





١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح : ( ٣٨ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ٧٦٠ /١٧٥ ) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ .



الْحَديثُ السَّابِعَ عَشَرَ قِيَـامُ رَمَضَـانَ ححح

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».(''





۱- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح : (۳۷) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (۷٥٩/۱۷۳) .



### الْحَديثُ الثَّامِنَ عَشَرَ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَصَدْرِ عَصَحَحَحَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ :

« مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (١)





١- رَوَاهُ البُّحَارِيُّ ، ح: (١٩٠١).



ـــــــــــــــــ بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ •ــــــــــــــــــ

الْحَديثُ التَّاسِعَ عَشَرَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَــة

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَرَفَة ، فَقَالَ :

« يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ». (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: (١٩٦/١٩٧) .



### 

وَعَنْهُ \_ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ وَسُئِلَ \_ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ \_ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : ﴿ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ﴾. (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (١١٦٢/١٩٧) .





١- ذَكَرْتُ فِي هَذَا البَابِ الحَجُّ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ .







الْحَديثُ الحَادِي وَ العِشْرُونَ الْحَــــــــــُّ عصح

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

« مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُتْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ». (١)





١- رَوَاهُ البُّحَارِيُّ ، ح: (١٥٢١).



## الْحَديثُ الثَّانِي وَ العِشْرُونَ الْعُمْ ـــرَةُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

« الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ ، كَفَّارَةُ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجُنَّةُ ». (١)





<sup>. (</sup> ۱۳٤٩ / ٤٣٧ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ۱۷۷۳ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ۱۳٤٩ / ۱۳۲۹ ) .



الْحَديثُ الثَّالِثُ وَ العِشْرُونَ الحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيِ رُ

بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثَاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

قَالَ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرينَ.

قَالَ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

قَالَ: « وَلِلْمُقَصِّرِينَ ».(١)





١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح : (١٧٢٨ ) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٣٢٠/ ٣٢٠ ) .









الْحَديثُ الرَّابِعُ وَ العِشْرُونَ

الشَّهَادَةُ فِي سَبِيــلِ اللهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرُو

« الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ». (١)





۱- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: (۱۲۸/ ۱۸۸۸) .

#### الْحَديثُ الخَامِسُ وَ العِشْرُونَ الحُــدُودُ سَبَبٌ لِمَغْفِرةِ الذُّنُوبِ

#### 

عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ﴿ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ، قَالَ : وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ﴿ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَنْنُوا ، وَلَا تَنْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَنْنُوا ، وَلَا تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُو إِلَى اللهِ ، إِنْ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ ، فَهُو إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ».

فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك . (١)



١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح: ( ١٨ ) .



#### الْحَديثُ السَّادِسُ وَ العِشْرُونَ

## الكَفَّارَاتُ سَبَبٌ لِمَغْفِرةِ الذُّنُوبِ

#### ~~~~

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا مَا اللَّهُ مَا أَلَا مُعَلِّمُ مَا أَلَا مَا أَلَا مُعَالَمُ مَا مُعْمَا مُعَالِمُ مَا أَلَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَ

قَالَ : « وَمَا أَهْلَكُكُ ».

قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ.

قَالَ : « هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ».

قَالَ : لا .

قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : لا .

قَالَ : « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ».

قَالَ : لا .

قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ عَلَى إِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ.



فَقَالَ : « تَصِدَّقْ كِِهَا ».

قَالَ : أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا.

فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ:

« اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : ( ٢٦٠٠) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (١١١١/٨١) ، وَاللَّفْظُ لِمُسلِمٍ .



### الْحَديثُ السَّابِعُ وَ العِشْرُونَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ حصح





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٥٧٢/٤٩ ) .



#### الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَ العِشْرُونَ الحُمَّى تُذْهِــبُ الخَطَايَا حـحـح

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَهْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَ ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :

«مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ ».

قَالَتِ: الْحُمَّى لا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا.

فَقَالَ: « لاَ تَسُبِي الْحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحُدِيدِ ». (()





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٥٣ /٢٥٧٥) .

## الْحَديثُ التَّاسِعُ وَ العِشْرُونَ سُقْيَـا الَّـاءُ ححح

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُلْهِ اللَّهِ مَا لَنَّ النَّبِيَّ ﴿ مُالَّ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

« بَيْنَا رَجُلُ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلَأُ خُقَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكُلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَلُهُ ، فَغَفَرَ لَهُ »

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه : وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا .

فَقَالَ : « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : (٢٤٦٦) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٢٢٤٤/١٥٣) ، وَاللَّفْظُ لِلبُحَارِيِّ .



## الْحَديثُ الثَّلاثُونَ التَّجَـاوزُ عَنْ المُعْسِـرِ

#### 

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ﴿ مُ مَدَّثَهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ﴿ مُ مُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ :

« تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لاَ. قَالُوا : تَذَكَّرْ. قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لاَ. قَالُوا : تَذَكَّرْ. قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ ، - قَالَ ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ ، - قَالَ . قَالَ : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ ». (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٦ /١٥٦٠) .

الْحَديثُ الحَادِي وَ الثَّلاثُونَ إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيــقِ عَنْ الطَّرِيــقِ ححح

« بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَّرَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : ( ٦٥٢) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (١٩١٤/١٦٤) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ .

الْحَديثُ الثَّانِي وَ الثَّلاثُونَ عِتْـــــقُ الرَّقَبَــــةِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ مُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ ال

« مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ».(١)





١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح: ( ٦٧١٥ ) .

## الْحَديثُ الثَّالِثُ وَ الثَّلاثُونَ حُضُــورُ مَجَالِسَ الذِّكْــرِ

#### 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِ ﴾ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضْلاً ، يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَيَّارَةً فُضْلاً ، يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ ، حَتَّى يَمْلَغُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا ، عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ .

قَالَ : فَيَسْأَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟

فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ . وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ .

قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟

قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ .

قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟

قَالُوا: لاَ أَي رَبِّ .

قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟

قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ.





قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي ؟

قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ .

قَالَ : وَهَلْ رَأُوْا نَارِي ؟

قَالُوا: لا .

قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟

قَالُوا: وَ يَسْتَغْفِرُونَكَ .

قَالَ : فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ هَمُ ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اللَّهُ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْتُهُمْ مِمَّا اللَّهُ عَلَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ .

قَالَ : فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِمِمْ جَلِيسُهُمْ ».(١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٦٨٩/٢٥) .



الْحَديثُ الرَّابِعُ وَ الثَّلاثُونَ التَسْبِيـــــــُ مَائَةُ مَـــرَّةٍ ححص

بَهْجَةُ الْقُلُوبِ ، أَرْبَعُونَ حَدِيثَاً مِنْ مُكَفِرَاتِ الذُّنُوبِ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ مَا لَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فَقَالَ :

«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ ،كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ » .

فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ ، كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ:

« يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ ». (١)





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٦٩٨ /٣٧ ) .

الْحَديثُ الخَامِسُ وَ الثَّلاثُونَ

قُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَةً

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ :

« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». (١)





١- رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، ح : (٦٤٠٥) .



الْحَديثُ السَّادِسُ وَ الثَّلاثُونَ

مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْل فَذَكَرَ اللهَ

عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ

« مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحُمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا ، اسْتُجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى ، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح: (١١٥٤) .



## الْحَديثُ السَّابِعُ وَ الثَّلاثُونَ مَنْ هَمَّ بِسَيِئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا غُفِرَتْ لَهُ

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هُمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : هَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ هُمُ : وَسُولِ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ : إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ هُ قَالَ اللّهُ حَسَنَةً ، مَا لَمْ يَعْمَلُ ، فَإِذَا عَمِلَهَا ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيْعَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيْعَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيْعَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمُ يَعْمَلُ سَيْعَةً ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيْعَهُ ، فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ ، فَإِذَا عَمِلَهَا ، فَإِذَا عَمِلَهَا أَلَا أَكْتُبُهُا لَهُ عُمْلُهَا ، فَإِذَا عَمِلَهُا فَأَنَا أَكْتُبُهُا لَهُ عُمْلُهُا » فَإِذَا عَمِلَهُا فَأَنَا أَعْفِرُهُا لَهُ عُمْلُولُهُا » فَإِذَا عَمِلَهُا أَلَا أَعْفُرُهُا لَعُهُ هُمْ لَهُ إِنْ الْعُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤَالِ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ





١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح: ( ٢٠٥ /١٢٩) .

#### الْحَديثُ الثَّامِنُ وَ الثَّلاثُونَ التَّوْبَــةُ تُكَفِّرُ الذُّنُــوبَ حصحت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﴾ فيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ ، فَيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ :

« أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ ، فَقَالَ : أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبِ . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبِ . وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ».

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لاَ أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ ؟:

« اعْمَلْ مَا شِئْتَ». (١)



١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٢٧٥٨/٢٩) .







## الْحَديثُ التَّاسِعُ وَ الثَّلاثُونَ

الاسْتِغْفَارُ بِالأسْحَــار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَالَ :

« يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِينَ يَبْقَى فَلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي ؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَعْظِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَغْفِرَ لَهُ ». (١)





١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح : (١١٤٥) ، و رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : (٧٥٨/١٦٨) ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ

#### الْحَديثُ الأَرْبَعُونَ سَيِدُ الاَسْتِفْفَ الرِ سَيدُ الاَسْتِفْفَ الرِ

عَنْ شَدَّادٍ بْنُ أُوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّذِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ



١- رَوَاهُ البُحَارِيُّ ، ح: (٦٣٠٦) .





#### الْحَديثُ الحَادِي و الأَرْبَعُونَ

# الاسْتِغْفَارُسَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

« وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ». (١)



أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله ، أَسْتَغْفِرُ الله . وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . وَظَاهِرًا وَبَاطِئًا.

كَتَبَهُ مُحِبِّ الدِّينِ عَلِيّ بِنِ مَحْمُود بِنِ تَقِيّ حَوْطَةُ سَدِيرٍ ، صَبِيحَةُ الَّجُمُعَةِ ٢٩ رَبِيعِ الأَولِ ١٤٤٠هـ



١- رَوَاهُ مُسلِمُ ، ح : ( ٢٧٤٩/ ١١ ) .







# هذا الكتاب منشور في

